

www. **Ghaemiyeh**.com www. **Ghaemiyeh**.org www. **com** 

# نور الأبصار فى الأحوال الأئمة التسعة الابرار

محمدمهدي الحائري المازندراني

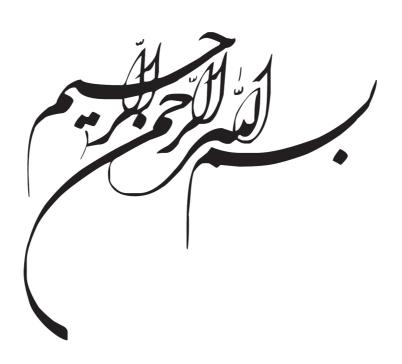

## نور الابصار في احوال الائمه التسعه الابرار (الامام الباقر عليه السلام)

کاتب:

## محمدمهدى المازندراني الحائري

نشرت في الطباعة:

موسسه فرهنگی تبیان

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

### الفهرس

| Δ        | الفهرس                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ۶        | نور الابصار في احوال الائمه التسعه الابرار (الامام الباقر عليه السلام) |
| <i>9</i> | اشارهٔ                                                                 |
| <i>9</i> | فی ذکر حالات امامنا الباقر و ولادته و احوال والدته و اسمائه و کناه     |
| ٨        | في حالات الامام ابي جعفر الباقر و معجزاته                              |
| ١٠       | في معجزات الباقر                                                       |
| ١٢       | في حالات ابي جعفر و ما ورد عليه من الأعداء                             |
| ١۵       | پاورقی                                                                 |
| ١۵       | تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمييوترية                       |

#### نور الابصار في احوال الائمه التسعه الابرار (الامام الباقر عليه السلام)

#### اشارة

عنوان : نور الأبصار في أحوال الأئمة التسعة الأبرار

یدیدآورندگان: حائری مازندرانی، مهدی، ۱۲۶۱؟-۱۳۴۴(پدیدآور)

حسن صالحي(مترجم)

نوع: متن

جنس: كتاب

الكترونيكي

زبان: عربي

صاحب محتوا: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

توصیفگر: سرگذشت نامه های فردی

امامان[۱]

وضعیت نشر : قم: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، ۱۳۸۷

ويرايش : -

خلاصه :

مخاطب:

يادداشت: ,ملزومات سيستم: ويندوز ٩٨+؛ با پشتيباني متون عربي؛ + ١E۶شيوه دسترسي: شبكه جهاني وبعنوان از روى صفحه نمايش عنوانداده هاى الكترونيكيعنوان ديگر: نور الأبصار في أحوال الأئمة التسعة الأبرار من ذرية الحسين عليه و عليهم الصلوات و السلام

oai:tebyan.net/۳۷۲۱۸ : شناسه

تاریخ ایجاد رکورد : ۱۳۸۸/۱۲/۲

تاریخ تغییر رکورد: –

تاریخ ثبت : ۱۳۸۹/۷/۴

قیمت شیء دیجیتال : رایگان

#### في ذكر حالات امامنا الباقر و ولادته و احوال والدته و اسمائه و كناه

بابن الذى بلسانه و بيانه هدى الأنام و نزل التنزيل عن فضله نطق الكتاب و بشرت بقدومه التوراة و الانجيل لولا انقطاع الوحى بعد محمد قلنا محمد من أبيه بديل [صفحه ۴۴] هو مثله فى الفضل الا انه لم يأته برسالة جبريل ولد سيدنا و مولانا وصى الاوصياء و وارث علم الانبياء الحاضر الذاكر و الخاشع الصابر معدن الحلم و باقر العلم الذى اظهر الدين اظهارا و كان للأسلام منارا الصادع بالحق و الناطق بالصدق و باقر العلم بقرا و ناشره نشرا لم تأخذه فى الله لومة لائم و كان لأمره غير مكاتم و لعدوه مراغم النور الباهر و القمر الزاهر و العلم الظاهر ابوجعفر محمد بن على الباقر عليه افضل الصلاة و السلام ولد فى يوم الجمعة أو الثلاثاء غرة رجب بالمدينة أبوه زين العابدين على بن الحسين عليه السلام و أمه فاطمة أم عبدالله بنت الحسن بن على (ع) كانت من خيرات النساء و قال الصادق

(ع) صديقة لم يدرك مثلها في آل الحسن (ع) و لها كرامات قيل كانت قاعدة عند جدار فتصدع الجدار و سمعت منه هدة شديدة فوضعت يدها تحت الجدار و قالت لا و حق المصطفى ما أذن الله لك في السقوط على فبقى معلقا حتى زجاته فتصدق عنها زين العابدين (ع) بمائة دينار و اسمه الشريف محمد و كنيته ابوجعفر و ألقابه الهادى و الامين و الشاكر و الباقر و الشبيه لأنه كان يشبه رسول الله (ص) كما اخبرني النبي (ص) لجابر بن عبدالله الانصاري يا جابر ستدرك رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي و شمائله شمائلي يبقر العلم بقرا و كـان جابر يقعـد في مسـجد رسولالله (ص) و ينادي يا باقر يا باقر العلم فكان أهل المدينـه يقولون ان الرجل ليهجر و هو يقول و الله ما اهجر ولكني سمعت رسولالله (ص) يقول يا جابر يوشك ان تبقى حتى تلقى ولدا لى من الحسين عليهالسلام يقال له محمد يبقر علم النبيين بقرا فاذا لقيته فاقرأه منى السلام فكان جابر ينتظر قدومه الى ان لقيه يوما فقال له أقبل يا غلام فاقبل ثم قال له [ صفحه ۴۵] ادبر فادبر ثم قال و الذي نفس جابر بيده هذا و الله شمائل رسولالله (ص) يا غلام ما اسمك قال اسمى محمد قال ابن من قال ابن على بن الحسين (ع) فقال يا سيدى فدتك نفسى فاذا أنت الباقر قال نعم ابلغنى ما حملت رسولالله (ص) فاقبل اليه يقبل رأسه و يقول بـابى أنت و امت و ابوك رسولالله (ص) يقرؤك السـلام قال (ع) يا جابر على رسولالله ما دامت السـموات و الارض و عليك السلام مما بلغت يا جابر السلام و كان الباقر (ع) يأتيه على وجه الكرامة لصحبته من رسولالله (ص) و كان جابر يأتيه في طرفي النهار و يتعلم منه حتى دخـل عليه و يوما و جلس عنـده فالتفت روحى فـداه اليه و قال يا جابر اثبت وصـيتك فانك راحل الى ربك فبكي جابر و قال يا سيدي و ما علمك بـذلك فهـذا عهـد معهود عهـده الى رسولالله (ص) فقال (ع) له و الله يا جابر لقد اعطاني الله علم ما كان و ما يكون و ما هو كائن الى يوم القيامة في [الانوار البهية] عن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه الباقر (ع) قال دخلت على جابر بن عبدالله الانصاري (ره) فسلمت عليه فرد على السلام ثم قال لي من أنت و ذلك بعد ما كف بصره فقلت محمد بن على بن الحسين (ع) فقال يا بني ادن مني فدنوت منه فقبل يدى ثم اهوى الى رجلي يقبلهما فتنحيت عنه ثم قال لي ان رسولالله (ص) يقرؤك السلام فقلت و على رسولالله السلام و رحمة الله و بركاته و كيف ذلك يا جابر فقال كنت معه ذات يوم فقال لى يا جابر لعلك تبقى حتى تلقى رجلا من ولـدى يقال له محمـد بن على بن الحسـين (ع) يهب الله له النور و الحكمة فاقرأه منى السـلام و لنعم ما قال الشاعر فيه: يا عروة الدين المنيع و بحر علم العارفينا يا قبلة للأولياء و كعبة للطائفينا [ صفحه ۴۶] من أهل بيت لم يزالوا في البرية محسنينا التائبين العابدين الصائمين القائمينا العالمين الحافظين الراكعين الساجدينا يا من اذا نام الورى باتوا قياما ساهرينا و سمى الباقر لأنه كان يبقر عن علم الاولين و الآخرين قال الشيخ المفيـد و لم يظهر عن احـد من ولد الحسن و الحسين (ع) من علم الدين و الآثار و السنة و علم القرآن و السيرة و فنون الأدب ما ظهر عن ابيجعفر (ع) و فيه قال المادح: يا باقر العلم لأهل النقي و خير من لبي على الاجبل قال محمد بن مسلم سألته عن ثلاثين الف حديث من المشكلات و المعضلات فاجابني عنها و كانت الشيعة قبل ان يكون ابوجعفر (ع) و هم لا يعرفون مناسك حجهم و حلالهم و حرامهم حتى كان ابوجعفر (ع) ففتح لهم و بين لهم مناسك حجهم حلالهم و حرامهم في (المناقب) قالت حبابة الوالبية رأيت رجلا بمكة أصيلا بالملتزم أو بين الباب و الحجر على صعدة من الارض و على رأسه عمامهٔ من خز و الغزالـهٔ تخال على ذلك الجبال كالعمايم على فهم الرجال و قـد صاعد كفه و طرفه نحو السـماء فلما انئال الناس عليه يستفتونه عن المعضلات و يستفتحونه عن المشكلات فلم يرم حتى افتاهم في الف مسأله ثم نهض يريد رحله و مناد ينادى بصوت صهل الا ان هذا هو النور الابلج المسرج و النسيم الأرج و الحق المرج الا ان هذا باقر علم الرسل و هذا مبين السبل هذا خير من وشج في أصلاب أهل السفينة هذا ابن فاطمة الغراء العذراء الزهراء هذا بقية الله في ارضه هذا ناموس الدهر هذا ابن محمد و خديجهٔ و على و فاطمهٔ و هذا منار الدين القائمهٔ و آخرون يقولون من هو فقالوا هو محمد بن على بن الحسين بن على بن ابىطالب عليه السلام و كفي [صفحه ٤٧] في فضله و علمه (ع) ان القضاة و العلماء ما كانوا يتمكنون من الجلوس عنده فاذا مثل أحدهم بين يديه كان ترتعد فرائصه و يتغير لونه و لم يقدر على التكلم. و في (المناقب) قال ابوحمزهٔ الثمالي حج ابوجعفر [ع] و حج هشام ابن عبدالملك في سنة و أقبل الناس ينثالون على ابي جعفر [ع] فتعجب هشام من اجتماع الناس عليه فقال له عكرمه من هذا و عليه سيماء

زهرهٔ العلم لأجربنه فلما مثل بين يديه ارتعدت فرائصه و اسقط في يد ابيجعفر (ع) و قال بابن رسولالله لقد جلست مجالس كثيرهٔ بين يدى ابن عباس و غيره فما ادركني ما ادركني آنفا فقال له ابوجعفر (ع) ويلك يا عبيد أهل الشام انك بين يدى بيوت أذن الله ان ترفع و يـذكر فيها اسـمه. و روى عن عبدالله بن عطى المكي قال ما رأيت العلماء عند أحد قط اصـغر منهم عند ابي جعفر محمد بن على بن الحسين (ع) و لقـد رأيت الحكم ابن عتيبـهٔ مع جلالته في القوم بين يـديه كأنه صبى بين يـدى معلمه و كان جابر بن يزيد الجعفى اذا روى عن محمد بن على (ع) شيئا يقول حدثني وصى الاوصياء و وارث علوم الانبياء محمد بن على بن الحسين (ع) و اخبر النبي (ص) عن علمه في (الانوار البهية). قال روى عن النبي (ص) قال اذا مضي الحسين (ع) قام بالأمر بعد على ابنه (ع) و هو الامام و الحجة و يخرج الله من صلب على ولـدا سـمي و اشبه الناس بي علمه علمي و حكمه حكمي و هو الامام و الحجة بعد أبيه و قال ابن حجر مع نصبه و شدهٔ عداوته في (الصواعق) في حقه [ع] هو باقر العلم و جامعه و شاهر علمه و رافعه صفا قلبه و زكا علمه و عمله و طهرت نفسه [ صفحه ۴۸] و شـرف خلقه و عمرت اوقاته بطاعهٔ الله و له من الرسوخ في مقامات العارفين ما يكل عنه السنهٔ الواصفين و له كلمات كثيرة في السلوك و المعارف لا تحتملها هذه العجالة انتهي و مما اظهر من علمه (ع) كما في الكتب المعتبرة لما أذن له هشام بالأنصراف الى المدينة من الشام خرج (ع) من عنده فمر بميدان في آخره اناس من النصاري قعود فسأل (ع) من هؤلاء قيل له هؤلاء القسيسون و الرهبان و هـذا عالم لهم في الغار يخرج في كل سـنة مرة واحـدة يستفتونه فيفتي لهم فلف (ع) رأسه بفاضل ثوبه فقعد عندهم قال الصادق (ع) كنت مع ابي فخرج العالم النصراني و كان شيخا كبيرا و قد شد حاجبيه بحريره صفراء فقامت المصاري اجلالا له واقعدوه في صدر المجلس فادار نظره التفت الى ابى و قال أمنا أنت أم من الأمة المرحومة قال (ع) من الأمة المرحومة قال من علمائها أم من حبالها قال لست من جهالها فاضطرب شديدا و قال أنا اسألك عن اشياء قال سل قال من أين ادعيتم ان أهل الجنة يطعمون و يشربون و لا يحدثون و لا يبولون و ما الدليل فيما تدعونه من مشاهد لا يجهل قال (ع) الجنين في بطن أمه يطعم و يشرب و لا يحدث فاضطرب اضطرايا شديدا و قال هلا زعمت انك لست من علمائها قال لست من جهالها قال اخبرني عن ساعة ليست هي من ساعات الليل و لا من ساعات النهار قال (ع) ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس قال فمن أي الساعات قال من ساعات الجنة فيها تفيق مرضانا و يهدأ فيها المبتلى و يرقد فيها الساهر جعلها في الدنيا رغبة للراغبين و للآخرة دليلا للعالمين و حجة بالغة على الجاحدين المتكبرين فقال النصراني و الله لأسألك عن مسألة لا تهدى الى الجواب عنها ابدا قال (ع) سل عما تريد قال اخبرني عن مولودين والدا في [ صفحه ٤٩] يوم واحد و ماتا في يوم واحد و عمر أحدهما خمسون و الآخر مائهٔ و خمسون سنهٔ قال (ع) ذاك عزيز و عزيز ولدا في يوم واحد فلما بلغ مبلغ الرجال مر عزيز و هو حماره بانطاكية و هي خاوية على عروشها فرأى عظاما بالية فقال اني يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه على حماره و طعامه و شرابه و عاد الى داره و اخوه عزيز لا يعرفه لأنه شاب و عزيز شيخ كبير فعاش خمسا و عشرين سنهٔ مع أخيه ثم ماتا في يوم واحد و له خمسون سنهٔ و لعزيز مائهٔ و خمسون سنهٔ فقام النصراني على قدميه و قال جئتموني باعلم مني حتى هتكني و فضحني و الله ما رأيت قط من أعلم هذا الرجل و لا كلمتكم بكلمهٔ و هذا الرجل بالشام ردوني الى كهفي و ردوه الى مكانه فبلغ الخبر الى هشام فامتلأ غيظا و غضبا دخل زيد بن على بن الحسين (ع) على هشام فقال اللعين يا زيد ما فعل اخوك البقرة فقال زيد سماه رسولالله (ص) باقر العلم و انت تسميه بقرة اذا لأختلفتما و لم يزل اللعين مغتاظا و يحتال في قتل ابي جعفر حتى ارسل اليه بسرج فرس قـد عمل فيه السم على يـدى زيد بن الحسن فلما اتى به قال (ع) ويحك يا زيد ما اعظم ما اتيت به و ما يجرى على يديك انى لأعرف الشجرة التي قد عمل منها السرج ولكن هكذا قدر فويل لمن اجرى الله على يديه الشر فاسرج له فركب فلمـا نزل تورم جسـده فامر باكفان له و كان فيه ثوب ابيض أحرم فيه و قال اجعلوه في اكفاني و عاش ثلاثا ثم مضـي لسبيله قال الصادق (ع) و ذلك السرج عندنا معلق ليكون حاضرا يوم ينتقم من الكافر و شبيه ذلك السرج القميص الذي سلب من الحسين (ع) و هو ايضا معلق و تنظر اليه فاطمهٔ كل يوم و تصرخ اذا كان يوم القيامهُ. [صفحه ۵۰]

یابنی طه و نون و القلم حبکم فرض علی کل الأمم انتم اکرم ان عـد الوری انتم اعلم ماش بقـدم انتم للدین أعلام اذا غاب منکم علم لاح علم فوض الله اليكم امره فحكمتم حسب ما كان حكم و بكم تفخر املاك العلى اذ لكم اضحت عبيدا و خدم كان ابوجعفر الباقر (ع) و هو باقر العلم و جامعه و شاهد الحكم و رافعه و متفوق دره و راضعه صفا قلبه و زكا عمله و طهرت نفسه و شرفت اخلاقه و عمرت بطاعة الله اوقاته و رسخت في مقام التقوى قدمه و ظهرت عليه سمات الاتقياء و طهارة الاصفياء فالمناقب تسبق اليه و الصفات تشرق به و هو عليهالسلام مع ما وصف من الفضل في العلم و السؤدد و الرياسة و الأمامة ظاهر الجود و مشهور الكرم في الخاصة و العامة معروفا بالتفضل و الاحسان مع كثرة عياله و توسط حاله قال ابوعبدالله (ع) كان ابي اقل أهل بيته مالا و اعظمهم مؤنة كان يدخل عليه اخوانه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام الطيب و يكسوهم الثياب الحسنة و يهب الدراهم لهم من خمسمائة الى ستمائة و الى الالف و يقول ما حسنة الدنيا الا صلة الاخوان و المعارف قال سفيان الثورى ما لقينا أباجعفر الا و حمل الينا النفقة و الصلة و الكسوة و يقول هذا معدة لكم. و روى عن الحسن بن كثير قال شكوت الى ابى جعفر محمد بن على (ع) الحاجة و جفاء الاخوان فقال بئس الاخ أخا يرعاك غنبا و يقطعك [ صفحه ٥١] فقيرا ثم أمر غلامه فاخرج كيسا فيه سبعمائة درهم و قال استنفق هذه فاذا نفدت فاعلمني و كان روحي له الفداء لا يمل من صلهٔ الاخوان و قاصديه و مؤمليه و راجيه و يقول [ع] اعرف المودهٔ لك في قلب اخيك بماله في قلبك كان [ع] أصدق الناس لهجة و أحسنهم بهجة و أبذلهم مهجة و أعبدهم عبادة و أزهدهم زهادة قال الصادق عليهالسلام كان أبي كثير الذكر لقد كنت امشى معه و هو يذكر الله و أكل معه الطعام و انه ليذكر الله و انه يحدث القوم و يـذكر الله و كنت أرى لسانه لازقا بحنكه و كان يجمعنا و يأمرنا بالذكر حتى تطلع الشـمس و يأمر بالقراءة من كان يقرأ منا و من كان لا يقرأ منا أمره بالذكر و اذا احزنه أمر جمع النساء و الصبيان ثم دعا و امنوا و روى انه [ع] خرج حاجا فلما دخل المسجد و نظر الى البيت بكي حتى علا صوته ثم طاف بالبيت و صلى عند المقام فرفع رأسه من سجوده فاذا موضع سجوده مبتل من كثرة دموعه. وكان عليه السلام قليل الضحك و اذا ضحك قال اللهم لا تمقتنني و كان يقول في جوف الليل في تضرعه أمرتني فلم ائتمر و نهيتني فلم انزجر فها انا ذا عبـدك بين يديك و لا اعتذر و كان له خلق عظيم و هو احلم الناس قال له يوما رجل نصراني أنت البقر قال أنا الباقر قال أنت ابن الطباخة قال [ع] ذاك حرفتها قال أنت ابن السوداء الزنحبية البذية قال (ع) ان كنت صدقت غفر الله لها و ان كنت كذبت غفر الله لك فاسلم النصراني الظاهر ان له أمولد كانت تحضنه فكان (ع) يسميها أما و أما امه فهي فاطمه أم عبدالله بنت الحسن بن على عليه السلام و هو اول من اجتمعت له ولادهٔ الحسن و الحسين و هو هاشمي من هاشميين و علوى من علويين ففي [ صفحه ٥٢] هذا المقام نأخذ بذكر شيء من معاجزه و معالى اموره في المناقب و البحار كان رجل من أهل الشام و مركزه بالمدينة يختلف الى مجلس ابي جعفر (ع) و يقول يا محمـد لا احضـر في مجلسك حبا لي منك كيف و اعلم ان طاعـهٔ الله و طاعهٔ رسوله و طاعهٔ أميرالمؤمنين في بغضكم ولكن أراك رجلا فصيحا لك أدب و حسن كلام فانما اختلافي اليك لهذا و كان (ع) يقول له خيرا و يقول لن تخفي عليه خافيهٔ فلم يلبث الشامي الا قليلا حتى مرض و اشتد مرضه فدعا وليه و قال اذا أنا قضيت نجى فأت محمد بن على وسله ان يصلى على فلما كان نصف الليل برد و سجوه الى ان طلع الشمس خرج وليه الى المسجد و اتى أباجعفر و قال ان فلانا هلك و سألك ان تصلى عليه فقال (ع) لا تعجلوا على صاحبكم حتى اتيكم فأخذ و ضوءا و صلى ركعتين و دعا بدعاء و خر ساجدا ثم قام و اتى منزل الشامى و دخل عليه و دعاه باسمه فاجاب ثم أجلسه و أسنده و دعا له بسويق فسقاه فلم يلبث الا قليلا حتى فتح الشامي عينيه و قال اشهد انك حجهٔ الله و ابن حجته على خلقه و بابه الذي منه يؤتي فمن اتى من غيرك خاب و خسر و ضل ضلالا بعيدا قال ابوجعفر عليهالسلام و ما دعاک الی هـذا قال اشـهد انه قـد عرج بروحی و فارقت جسـدی فسـمعت منادیا پنادی ردوا روحه علیه سأل ذلک محمـد بن علی الباقر (ع) فردوا على فقال ابوجعفر (ع) أما علمت ان الله يحب العبد و يبغض عمله و يبغض العبد و يحب عمله فصار بعد ذلك من أصحاب ابي جعفر (ع). و من معاجزه قال جابر بن يزيد الجعفى خرجت مع ابي جعفر عليه السلام الى الحج و أنا زميله اذ اقبل و رشان

فوقع على عضادتي محمله فهدل و ترنم ثم مددت يدي لأخذه فصاح على ابوجعفر عليهالسلام و قال مه [ صفحه ٥٣] يا جابر فانه قد استجار بنا قلت و ما الـذي شكا اليك قال شكا الى ان يفرخ في هذا الجبل منذ ثلاث سنين و ان حية تأتيه و تأكل فراخه فسألنى ان ادعو الله ليقتلها ففعلت قال جابر فسرنا حتى السحر قال انزل فنزلنا ثم تنحى عن الطريق و جلس على روضهٔ من الارض ذات رملهٔ فاقبل يكشف الرملة يمنة و يسرة و هو يقول أللهم اسقنا و طهرنا اذا بـدا حجرا بيض بين الرمل فقلعه فنبع له عين ماء ابيض صاف فتوضأ و توضأنا و شرب منه و شربنا منه ثم ارتحلنا و غابت الماء فاصبحنا خلف قريهٔ و نخيلات فعمد ابوجعفر الى نخلهٔ يابسهٔ و قال أيتها النخلهٔ اطعمينًا مما جعل الله فيك فرأيت النخلة قـد اثمرت من ساعتها و صارت الثمرة رطبا ثم انحنت تلك النخلة حتى اخـذنا من ثمرها و أكلنا و اذا اعرابي فلما رأي قال ما رأيت ساحرا كاليوم فقال (ع) لا تكذبن على يا اعرابي نحن أهل بيت النبوة ليس منا ساحر و لا كاهن ولكنا علمنا اسما من اسماء الله و اذا بها سألنا اعطينا واجبنا. و في البحار روى الحسن بن مسلم عن ابيه قال دعاني الباقر (ع) الى طعام فجلست اذ أقبل و رشان منتوف الرأس حتى سـقط بين يديه و معه و رشان آخر فهدل فرد الباقر (ع) بمثل هديله فطار فقلنا للباقر (ع) ما قالاً و ما قلت قال (ع) انه اتهم زوجته بغيره فنقر رأسها و أراد أن يلاعنها عندى فقال لها بيني و بينك من يحكم بحكم داود و آل داود و يعرف منطق الطير و لا يحتاج الى شهود فاخبرته ان الذي ظن بها لم يكن كما ظن فانصرفا على صلح في البحار قال محمد بن مسلم كنت مع ابى جعفر (ع) بين مكـهٔ و المدينهٔ و انا اسـير على حمار لى و هو على بغلته اذ اقبل ذئب من رأس الجبل حتى انتهى الى ابى جعفر (ع) فحبس البغلة و دنا الذئب حتى وضع يده [صفحه ٥٤] على قربوس السرج و مدعنقه الى اذنه و ادنى ابوجعفر اذمه منه ساعـهٔ ثم قال امض فقـد فعلت فرجع مهر و لا قال قلت جعلت فداك لقد رأيت عجبا قال (ع) او تدرى ما قال و ما قلت له قلت الله و رسوله أعلم قال انه قال لي يابن رسولالله ان زوجتي في ذاك الجبل و قـد تعسـر عليها ولادتها فادع الله ان يخلصـها و لا يسـلط على احد من شيعتكم احدا من نسلى قلت له قد فعلت.

#### في معجزات الباقر

و من معجزاته (ع) ما روى في البحار عن ابي بصير قال دخلت على ابي عبدالله و ابي جعفر (ع) فقلت لهما انتما ورثة رسولالله (ص) قال نعم قلت فرسولالله وارث الانبياء علم كلما علموا فقال لي نعم فقلت انتم تقدرون على ان تحيوا الموتى و تبرؤا الاكمه و الابرص فقال لى نعم باذن الله ثم قال ادن منى يا أبابصير فمسح يده على عينى و وجهى فابصرت الشمس و السماء و الارض و البيوت و كل شيء في المدار قال اتحب ان تكون هكذا و لك ما للناس و عليك ما عليهم يوم القيامة أو تعود كما كنت و لك الجنة خالصا قلت اعود كما كنت فقال فمسح على عيني فعدت كما كنت. و من معجزاته قال في البحار روى ابوعتيبة قال كنت عند ابيجعفر (ع) فدخل رجل فقال أنا من أهل الشام اتولاكم و ابرىء من عـدوكم و ابى كان يتولى بنىامية و كان له مال كثير و لم يكن له ولد غيرى و كان مسكنه بالرملة و كانت له جنينة يتخلى فيها بنفسه فلما مات طلبت المال فلم اظفر به و لا اشك انه دفنه و اخفاه مني قال ابوجعفر (ع) افتحب ان تراه و تسأله أين موضع ماله قال اي و الله اين لفقير محتاج فكتب ابوجعفر كتابا و ختمه بخاتمه ثم قال انطلق بهذا الكتاب الليلة الى البقيع حتى [ صفحه ۵۵] تتوسطه ثم تنادى يادرجان يادرجان فانه يأتيك رجل معتم فادفع اليه كتابي و قل أنا رسول محمد بن على بن الحسين (ع) فانه يأتيك بابيك فاسأله بما بدا لك فاخذ الرجل الكتاب و انطلق قال ابوعتيبة فلما كان من الغداتيت أباجعفر لأنظر ما حال الرجل فاذا هو على الباب ينتظر ان يؤذن فاذن له فدخلنا جميعا فقال الرجل الله يعلم عنده من يضع العلم قد انطلقت البارحة و فلعت ما امرت فاتأتى الرجل و قال لا تبرح من مكانك حتى اتيك بابيك فاتانى برجل اسود فقال هذا ابوك قلت ما هو ابي قـال غيره اللهب و دخان الجحيم و العـذاب الأليم قلت أنت ابي قال نعم قلت فما غيرك عن صورتك و هيأتك قال يا بني كنت اتولى بني اميه و افضلهم على أهل بيت النبي (ص) بعد النبي فعذبني الله بذلك و كنت انت تتولاهم و كنت ابغضتك على ذلك و حرمتك مالى فرؤيته عنك و أنا اليوم على ذلك من النادمين فانطلق يا بني الى جنيئتي فاحفر تحت الزيتونـة و خـذ المال مائـة الف درهم فادفع الى محمد بن على خمسين الفا و الباقي لك ثم قال و أنا منطلق حتى آخذ المال و آتيك بمالك قال ابوعتيبة فلما كان من القابل سألت أباجعفر (ع) ما فعل الرجل صاحب المال قال قد اتاني بخمسين الف درهم فقضيت بها دينا على و ابتعت بها ارضا بناحيهٔ خيبر و وصلت منها أهل الحاجهٔ من أهل بيتي (بيان) جنينهٔ أي مال يستره عني قال الفيروز آبادي الجنين كل مستور و في بعض النسخ جنهٔ و هو اظهر أي كان يتخلى في جنته و قد ظن انه كان لدفن المال و على الاول يحتمل ان يكون تصغير الجنه. و من معاجزه (ع) اخباره بالمغيبات و قال ابوبصير كنت مع الباقر (ع) في مسجد رسولالله (ص) قاعدا احدث بامامات على بن الحسين (ع) [صفحه ۵۶] اذ دخل الدوانيقي و داود بن سليمان قبل ان افضى الملك الى ولد العباس و ما قعدا لى الباقر (ع) الا داود فقال الباقر (ع) ما منع الدوانيقي ان يأتي الى قال فيه جفاء قال الباقر (ع) لا تذهب الايام حتى بلى أمر هذا الخلق و يطأ أعناق الرجال و يملك شرقها و غربها و يطول عمره فيها حتى يجمع من كنوز الاموال مالم يجتمع لأحـد قبله فقام داود و اخبر الدوانيقي بذلك فاقبل اليه الدوانيقي و قال ما منعنى من الجلوس اليك الا اجلالك فما الـذي خبرني به داود فقال (ع) هو كائن قال و ملكنا قبل ملككم قال نعم قال يملك بعـدي أحد من ولدى قال نعم قال فمده بني امية اكثر أم مدتنا قال مدتكم اطول و ليتلقفن هذا الملك صبيانكم و يلعبون به كما يلعبون بالكرة هذا ما عهده الى ابي فلما ملك الدوانيقي تعجب من قول الباقر (ع) منها عن ابي الصبا الكناني قال صرت يوما الى باب ابي جعفر عليهالسلام فقرعت الباب فخرجت الي و صيفهٔ خماسيهٔ فضربت بيدي على رأس ثديها فقلت لها قولي لمولاك اني بالباب فصاح من آخر الدار ادخل لا أم لك فدخلت و قلت و الله ما أردت بـذلك ريبـهٔ و لا قصـدت الا زيادهٔ في يقيني فقال صـدقت لئن ظننتم ان هـذه الجـدران تحجب ابصارنـا كمـا تحجب ابصـاركم اذا لاـ فرق بيننا و بينكم فاياك ان تعاد لمثلها عن ابيبصـير قال كنت اقرىء امرأهٔ القرآن و اعلمها اياه قال فمازحتها بشيء فلما قدمت على ابىجعفر (ع) قال لى يا أبابصير أى شيء قلت للمرأه فقلت بيدى هكذا يعني غطيت وجهي فقال لاـ تعودن اليها و في خبر قال لأبي بصير ابلغها السلام فقل ابوجعفر يقرؤك السلام و يقول زوجي نفسك من ابي بصير قال فاتيتها فاخبرتها قالت الله قال لك ابوجعفر هكذا فحلفت لها فزوجت نفسها مني قال محمد [صفحه ۵۷] ابن مسلم قال لى ابوجعفر (ع) لئن ظننتم انا لا نراكم و لا نسمع كلامكم لبئس ما ظننتم لو كان كما تظنون انا لا نعلم ما انتم عليه و فيه ما کان لنا علی الناس فضل قلت اربی بعض ما استدل به قال وقع بینک و بین زمیلک بالربذهٔ حتی عیرک بنا و بحبنا و معرفتنا قلت أی و الله لقـد كـان ذلـك قال فترانى قلت باطلاع الله ما أنا بساحر و لا كاهن و لا بمجنون لكنها من علم النبوة و نحـدث بما يكون قلت من الذي يحدثكم بما نحن عليه قال احيانا ينكث في قلوبنا و ينقر في آذاتنا و مع ذلك فان لنا خدما من الجن مؤمنين و هم لنا شيعه و هم لنا اطوع منكم قلت مع كل رجل واحد منهم قال نعم يخبرنا بجميع ما انتم عليه و فيه قال الاسود بن سعيد كنت عنـد ابيجعفر (ع) فقال ابتداء من غير ان اسأله نحن حجهٔ الله و نحن وجه الله و نحن عين الله في خلقه و نحن ولاهٔ امر الله في عباده اترون ليس منا معكم اعين ناظرهٔ و اسماع سامعهٔ بئس ما رأيتم و الله لا يخفي علينا شيء من اعمالكم فاحضرونا جميعا و عودوا انفسكم الخير و كونوا من أهله تعرفوا فاني بهذا امر ولدي و شيعتي ثم قال ان بيننا و بين كل ارض ترى [١] مثل ترى البناء فاذا امرنا في الارض بامر اخذنا ذلك التراب فاقبلت الينا الارض بكليتها و اسواقها و كورها حتى تنفذ فيها من امر الله ما أمر و ان الريح كما كانت مسخرة لسليمان فقد سخرها الله لمحمد (ص) و آله و لترى الخيط و لعل هذا الخيط هو الخيط الذي رآه جابر بن يزيد الجعفي في تلك القصة المشهورة و ذلك انه اشتك الشيعة الى زين العابدين (ع) ما يلقونه من بني امية فدعا الباقر (ع) و أمره ان يأخذ الخيط الذي نزل به جبرئيل الى النبي (ص) و يحركه تحريكا خفيفا فمضى الباقر (ع) الى المسجد فصلى فبه ركعتين ثم وضع خده [صفحه ٥٨] على التراب و تكلم بكلمات ثم رفع رأسه فاخرج من كمه خيطا دقيقا تفوح منه رائحة المسك و اعطى لجابر طرفا منه فقال امض قال فمضيت ثم قال قف يا جابر فحرك الخيط تحريكا لينا خفيفا ثم قال اخرج فانظر ما حال الناس قال فخرجت من المجلس فاذا صياح و صراخ و ولولة من كل ناحيةً و اذا زلزلة شديدةً و رجفةً و هـدة قـد اخربت عامةً دور المدينة و هلك تحتها اكثر من ثلاثين الف انسان ثم صـعد الباقر عليه السلام المنارة و نادي با على صوته ألا يا أيها الضالون المكذبون قال فظن الناس انه صوت من السماء فخروا لوجوههم و طارت

افئدتهم و هم يقولون في سجودهم الأمان الأمان و انهم يسمعون الصيحة بالحق و لا يرون الشخص ثم قرأ (فخر عليهم السقف من فوقهم و أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) قال فلما نزل عنها و خرجنا من المسجد سألته عن الخيط قال هذا من البقية قلت و ما البقية يابن رسولالله قال يا جابر بقية مما ترك آل موسى و هرون تحمله الملائكة و يضعه جبرئيل لدينا اقول هذا الامام الهمام اعنى امامنا الباقر (ع) بمجرد ما حرك الخيط تحريكا لينا خفيفا زلزل الارض و رجفها و هـدها بحيث قـد اخربت عامهٔ دور المدينهٔ و هلك تحتها ثلاثون الف انسان هذا يوم يظهر القدرة التي جعلها الله في يده و يوم آخر يظهر الاصطبار و التحمل الذي شاء الله لهم و وعدهم على ذلك اجرا جزيلا صبر و تحمل بابي و امي هو و أبوه زين العابدين (ع) حتى او ثقوهم بحبل طويل و قيدوهم و غللوهم و كان الباقر (ع) في ذلك الوقت طفلا صغيرا و له من العمر اربع سنين و وردت عنه روايـهٔ قـد احرقت أكبادنا و أقرحت أجفاننا و هي هـذه قال الباقر (ع) اتى بنا يزيد بن معاوية لعنه الله بعد ما قتل الحسين بن على (ع) و نحن اثنى عشر غلاما [ صفحه ٥٩] و كان اكبرنا يومئذ على بن الحسين (ع) فادخلنا عليه و كان كل واحـد منا مغلولـهٔ يده الى عنقه. رجالكم صـرعى و أسـرى نساؤكم و اطفالكم في السبي تشكو حبالها الخ و في الانوار النعمانية و ادخلوهن و هن مربقات بحبل طويل و زجر بن قيس يجرهن و قال على بن الحسين عليه السلام ادخلونا على يزيد الخ.

#### في حالات ابي جعفر و ما ورد عليه من الأعداء

فروع رسولالله أصل غصونها و ايكتها طوبي و للغرس غارس عليهم لأجلال النبوة هيبة يشار اليهم و الرؤوس نواكس و قـد توجوا بالعلم و استودعوا الهدى بهم تحسن الدنيا و تزهو المجالس ينابيع علم يستفيض بحكمة هداة اذا ما جاء للعلم قابس نجوم و أعلام اذا غاب آفل أنار لنا نجم و أشرق دامس قال الله تبارك و تعالى و هو الـذي جعل لكم النجوم لتهتـدوا بها في ظلمات البر و البحر في «بعض التفاسير» النجوم هم الأئمة (ع) و يؤيد مما قال رسولالله (ص) مثل أهل بيتي مثل النجوم كلما أفل نجم طلع نجم كما قال الشاعر: نجوم و أعلام اذا غاب آفل انار لنا نجم و اشرق دامس يعني اذا غاب أحد منهم جلس الآخر مقامه و قام بامر الخلافة لأن الارض لا تخلو من حجة الله على الخلق فكما ان الخلق يستضيئون بضوء النجوم و يقطعون بها ظلمات البحر و البر فكذلك يستضيئون بشعاع أنوار الأئمة و يهتدون بهديهم و يقتبسون من اضواء علومهم و لولا هم لكان الناس [ صفحه ٤٠] في حيرة و ضلالة و لم يهتدوا بغبرهم من أتاكم فقـد نجا و من تخلف عنكم فقـد هلك و كان الباقر (ع) يقول بليهٔ الناس علينا عظيمهٔ ان دعوناهم لم يستجيبوا لنا و ان تركناهم لم يهتدوا بغيرنا ما ينقم الناس منا نحن أهل بيت الرحمة و شجرة النبوة و معدن الحكمة و موضع الملائكة و مهبط الوحي و الأئمة الذين هم اوصياء رسولالله (ص) عددهم عدد شهور السنة و عدد نقباء بني اسرائيل و هم اثناعشر اماما على و ابناه الحسن و الحسين عليهمالسلام و تسعه من صلب الحسين (ع) أولهم زين العابدين على بن الحسين ثم ابوجعفر الباقر محمد بن على بن الحسين (ع) الذي كنا في ذكر حالاته و معاجزه و معالى اموره ففي هذا المجلس تذكر شيئا مما ورد عليه من المصائب و النوائب و الصدمات والاذيات للؤلمات قال الصادق (ع) حج هشام بن عبدالملك في سنة من السنين و حج في تلك السنة ابومحمد بن على الباقر (ع) فخطب في الناس و قال في خطبته الحمدلله الـذي بعث محمـدا بالحق نبيا و أكرمنا به فنحن صـفوة الله على خلقه و خيرته من عباده و خلفاؤه فالسعيد من اتبعنا و الشقى من عادانا و خالفنا فاخبر بـذلك هشام لعنه الله فغضب غضبا شديـدا ولكن لم يتعرض هناك فلما انصرف الى دمشق و انصرفنا الى المدينة انقذ بريدا الى عامل المدينة باشخاص ابى و اشخاصى الى دمشق فلما وردنا دمشق حجبنا هشام لعنه الله ثلاثـهٔ أيـام فلم يـأذن لنا و في اليوم الرابع أذن لنا فلما صـرنا ببابه قال اللعين لأصـحابه اذا سكت انا من توبيخ ابيجعفر فلتوبخوه انتم ثم أمر ان يؤذن له فلما دخل عليه ابوجعفر (ع) قال السلام عليكم و عمهم بالسلام جميعا ثم جلس فازداد هشام عليه حنقا بتركه السلام عليه بالخلافة و جلوسه بغير اذنه فقال يا محمد بن على لا يزال الرجل منكم قد شق [ صفحه ٤١] عصا المسلمين و دعا الى نفسه و زعم انه الامام سفها منه بغير علم و جعل يونجه فلما سكت أقبل القوم رجل بعد رجل يونجه فلما سكت القوم نهض

الامام قائما و قال أيها الناس أين تـذهبون و أين يراد بكم بنا هـدى الله اولكم و بنا يختم آخركم فان يكن لكم ملك معجل فان لنا ملكا مؤجلا و ليس بعد ملكنا ملك لأنا أهل العاقبة يقول الله عزوجل (و العاقبة للمتقين) فأمر هشام به الى الحبس فلما صار الامام الى الحبس تكلم لم يبق في الحبس رجل الا ترشقه و حن اليه فجاء صاحب الحبس الى هشام و اخبره بخبره فامر به فاخرج من الحبس و قال ائتوني به و ادخلوه على قال الامام جعفر بن محمـد الصادق (ع) فلما دخلنا عليه فاذا هو قاعد على سـرير الملك و جنده و خاصـته وقوف على ارجلهم سـماطان متسلحان و قد نصب البرجاس حذاه و اشياخ قومه يرمون فلما دخلنا و ابى أمامي و أنا خلفه فنادى ابي و قال يا محمد ارم مع اشياخ قومك الغرض فقال (ع) له اني قد كبرت عن الرمي فهل رأيت ان تعفيني فقال و حق من أعزنا بدينه و نبيه محمد صلى الله عليه و آله لا اعفيك ثم اومأ الى شيخ من بني امية ان اعطه قوسك فتناول ابي عند ذلك قوس الشيخ ثم تناول منه سهما فوضعه في كبد القوس ثم انتزع و رمي وسط الغرض فنصبه فيه ثم رمي فيه الثانية فشق فواق سهمه الى نصله ثم تابع الرمي حتى شق تسعهٔ أسهم بعضها في جوف بعض و هشام يضطرب في مجلسه فلم يتمالك الى ان قال أجدت يا أباجعفر و أنت ارمي العرب و العجم هلا زعمت انك كبرت عن الرمى ثم أدركته ندامهٔ على ما قال قال الصادق عليهالسلام و كان هشام لم يكن أحل قتل ابى و لا بعـده في خلافته فهم به و اطرق الى الارض اطراقـهٔ يتروى فشـيه و أنا و أبي واقفان حذاه مواجهان [ صـفحه ٤٢] له فلما وقوفنا غضب ابي فهم به و كان ابي اذا غضب نظر الى السماء نظر غضبان يرى الناظر الغضب في وجهه فلما نظر هشام الى ذلك من ابي قال له يا محمد الى الى فصعد ابى على السرير و أنا اتبعه فلما دنا من هشام قام اليه و اعتنقه واقعده عن يمينه ثم اعتنقني واقعدني عن يمين ابي ثم اقبل عليه بوجهه فقال له يا محمـد لا تزال العرب و العجم يسودها قريش مادام فيهم مثلک و لله درک من علمک هـذا الرمي و في كم تعلمته فقال ابي قد علمت ان أهل المدينة يتعاطونه فتعاطيته أيام حداثني ثم تركته فلما أراد أميرالمؤمنين مني ذلك عدت اليه فقال له ما رأيت مثل هـذا الرمي قط مـذ عقلت و ما ظننت ان في الارض احـدا يرمي مثل هـذا الرمي ايرمي جعفر مثل رميك فقال انا نحن نتوارث الكمال و التمام الذين انزلهما الله على نبيه (ص) في قوله (اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا) و الارض لا تخلو ممن يكمل هذه الامور التي يقصر غيرنا عنها قال فلما سمع ذلك من ابي انقلبت عينه اليمني فاحولت و احمر وجهه و كان ذلك علامهٔ غضبه اذا غضب ثم اطرق هنيئهٔ ثم رفع رأسه و سأل سؤالات و استشكل اشكالات و الامام (ع) أجاب عنها و القصة طويلة فليراجع في محله وكان من شأنهما ما كان الى ان اطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال سل حاجتك فقال خلقت عيالي و أهلي مستوحشين لخروجي فقال قد أنس الله وحشتهم برجوعك اليهم و لا تقم سر من يومك فاعتنقه ابي و دعا له و فعلت أنا كفعل ابي ثم نهض و نهضت معه و ودعناه و خرجنا الى بابه فامر به فحمل على البريد هو و اصحابه ليردوا الى المدينة و أمر اللعين ان لا تخرج الأسواق و حال بينهم و بين الطعام و الشراب فساروا ثلاثا لايجـدون طعاما و لا شـرابا حتى انتهوا [ صـفحه ٤٣] الى (مدين) و ارسل هشام من عنده رسولا على طريقه الى المدينة و اشاع في الناس بان ابني ابي تراب الساحرين محمد بن على و جعفر بن محمد الكذابين ما لا الى النصرانية و انحرفا عن الاسلام الى الكفر و تقربا الى القسيسين و الرهبانيين و يقول أميرالمؤمنين برئت الذمة ممن يشاريهما أو يبايعهما أو يصافحهما أو يسلم عليهما فانهما قد ارتدا عن الاسلام و رأى أميرالمؤمنين ان يقتلها و دوابهما و غلمانهما و من معهما شر قتلة قال فورد البريـد الى مدينة مدين يقول الصادق (ع) فلما شارفنا مدينة مدين قدم ابي غلمانه ليرتادوا لنا منزلا و يشروا لدوابنا علفا و لنا طعاما فلما قرب غلماننا من باب مدينة مدين اغلقوا الباب في وجوهنا و شتمونا و شتموا عليا و قالوا لا نزول لكم عندنا و لا شراء و لا بيع يا كفار يا مشركون يا مرتدون يا كذابون يا شر الخلايق اجمعين فوقف غلماننا على الباب حتى انتهينا اليهم فكلهم ابي و لين لهم القول و قال لهم اتقوا الله و لاـ تغلظوا فلسنا كما بلغكم و لاـ نحن كما يقولون و هبنا كما يقولون افتحوا لنا الباب و شارونا و بايعونا كما تشارون و تبايعون اليهود و النصاري و المجوس فقالوا انتم شر من اليهود و النصاري و المجوس لأن هؤلاء يؤدون الجزيـهٔ و انتم ما تؤدون فقال لهم ابي افتحوا لنا الباب و انزلونا و خـذوا منا الجزيه كما تأخذون منهم فقالوا لا نفتح و لا كرامهٔ لكم حتى تموتوا على ظهور دوابكم جياعا أو تموت دوابكم تحتكم فوعظهم ابي فازدادوا عتوا و نشوزا قال

الصادق (ع) فثني ابي رجله عن سرجه ثم قال لي مكانك يا جعفر لا تبرح ثم صعد الجبل و اشرف على مدينة مدين و هم ينظرون اليه ما يصنع فلما صار في أعلاه استقبل بوجهه المدينة و وضع اصبعيه في اذنيه ثم نادي بأعلى صوته و الى (مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم [ صفحه ۶۴] من اله غيره و لا تنقصوا المكيال و الميزان اني اريكم بخير و اني اخاف عليكم عـذاب يوم محيط و يا قوم اوفوا المكيال و الميزان و لا تنجسوا الناس اشياءهم و لا تعثوا في الارض مفسـدين بقيهٔ الله خير لكم ان كنتم مؤمنين) ثم قال نحن و الله بقية الله في الارض فامر الله ريحا سوداء مظلمة فهبت و احتملت صوت ابي فطرحته في اسماع الرجال و الصبيان و النساء فما بقى احد منهم الا و صعد السطوح و ابى مشرف عليهم و صعد فيمن صعد شيخ كبير السن فنظر الى ابى على الجبل فنادى بأعلى صوته اتقوا الله يا أهل مدين فانه قـد وقف ابنرسولالله (ص) الموقف الـذي وقف فيه شعيب (ع) حين دعـا على قومه فـان انتم لم تفتحوا له الباب و لم تنزلوه جاءكم من الله العـذاب فاني اخاف عليكم و قد اعذر من انذر فلامهم و وبخهم و عيرهم فارتدعوا و خافوا و فزعوا و اقبلوا يعتـذرون و فتحوا الباب و انزلونا فارتحلنا في اليوم الثاني و كتب جميع ذلك الى هشام لعنه الله فكتب هشام الى عامل مدين يأمره بأن يأخذ الشيخ فيقتله و كتب الى عامل المدينة ان يحتال في سم ابي في طعام أو شراب و في رواية بعث اليه بسرج قد عمل فيه السم على يدى زيد ابن الحسن السبط و كان زيد يخاصم الباقر (ع) في ميراث رسولالله (ص) و يقول له قاسمي ميراث رسولالله (ص) لأنى من ولد الحسن و اولى بذلك منك و أنا من ولد الاكبر و جرى بينهما ما جرى حتى خرج زيد الى الشام و دخل على هشام فسأله هشام من أين اقبلت قال زيد اتيتك من عند ساحر كذاب لا يحل لك تركه فاستشاط غضبا و هم بقتل الامام وصنع ما صنع حتى سم امامنا الباقر (ع) و وقع في فراشه متورم الجسد عن ابني يصير قال سمعت الصادق (ع) يقول ان ابي مرض مرضا شديدا حتى خفنا [ صفحه ٤٥] عليه فبكي رأسه بعض اصحابه فنظر اليه و قال اني لست بميت في وجعي هـذا قـال فـبره و مكث ماشاءالله من السنين فبين ما هو صحيح ليس به بأس فقال يا بني اني ميت يوم كذا فمات في ذلك اليوم فلما سم مرض و عاش بعد ذلك ثلاثـهٔ أيام فلما كانت ليلـهٔ وفاته جعل يناجي و به قال الصادق (ع) ما داني أبي بعـد فراغه من مناجاته و قال يا بني ان هذه الليلهٔ التي اقبض فيها لأني سمعت صوت ابي زين العابدين (ع) ناداني من وراء الجدار يا محمد تعال عجل و اناني بشراب و قال اشرب هذا اقول و نودى الحسين (ع) ايضا في يوم عاشوراء بمثل هـذا النـداء و جيء بشراب ليشرب بمثل هـذا الشراب كما قال شبيه رسولالله (ص) على الأكبر (ع) لما سقط من على ظهر جراده نادى يا أبه هذا جدى قد سقاني بكأسه الا و في شربه لا اظمأ بعدها ابدا و ان لك كأسا مذخورهٔ تشربها الساعهٔ و هو يقرؤك السلام و يقول لك العجل ثم ان الباقر (ع) اوصى بجميع وصاياه لولده و قال ولدى اذا أنا قضیت نجی فغسلنی و حنطنی و کفنی فی ثلاثهٔ اثواب احدها رداء له حبرهٔ کان یصلی فیه یوم الجمعهٔ و ثوب آخر و قمیص و عممنی بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن يكفن الباقر (ع) في ثلاثة أثواب أو اربع و الحسين (ع) دفن بلا كفن. غسلته دماؤه قلبته ارجل الخيل كفنته الرمول و مما اوصى به الباقر (ع) ان قال ولدى جعفر اوقف لى من مالى كذا و كذا النوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى الحسين (ع) اوصى بان تندبه شيعته و قال: شيعتى مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني [صفحه ٤٤] فلما اكمل وصيته تهيأ للقاء ربه غمض عينيه و مـد يديه و رجليه عرق جبينه و سكن انينه و فارقت روحه الطيبة فقام الصادق (ع) لتجهيزه فغسله و حنطه و كفنه و صلى عليه قيل ان رجلا كان على أميال من المدينة فرأى في منامه قيل له انطلق و صل على ابىجعفر الباقر (ع) فان الملائكة تغسله في البقيع فجاء الرجل فوجد أباجعفر قد توفي فوقف حتى صلى عليه ثم ان الصادق (ع) بعد ما صلى عليه دفنه عند والده زين العابدين (ع) و رثاه زيد بن على بن الحسين (ع) ثوى باقر العلم في ملحد اما الورى طيب المولد فمن لي سوى جعفر بعده امام الورى الأوحد الأمجد أباجعفر الخير أنت الأمام و أنت المرجى لبلوى غد و الآخر يقول: اذا غاب بدر الدحى فانظرن الى ابن النبي ابىجعفر ترى خلفا منه يرزى به وبا لفرقدين و بالمشثرى امام ولكن بلا شيعهٔ و لا بمصلى و لا منبر توفى ابوجعفر محمد بن على بن الحسين (ع) بالمدينة يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة اربع عشرة و مائة و له سبع و خمسون سنة و قبره في البقيع مع والمده و عمه الحسن (ع) في القبة التي فيها العباس و اوصىي بل و كتب ان يكفن في ثلاثة اثواب و ان يرفع قبره و يرفع اربعة اصابع و اوصىى بثمان مائة درهم لمأته و كان يرى ذلك من السنة لأن رسولالله (ص) قال اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا نعم اتخاذ الطعام للمصابين سنة و لا سيما أيام اشتغالهم بالبكاء على فقيدهم و أهل الكوفة أرادوا ان يعملوا بهذه [صفحه ۶۷] السنة حيث اطعموا آل الرسول و أيتام ابي عبدالله (ع) بعض التمر و الخبز و الجوز و ههنا نختم ما يتعلق بامامنا الباقر عليه السلام و له كلمات شريفة و مواعظ لطيفة قد اوردت بعضا منها بقدر هذا المختصر منها قال (ع) الكمال كل الكمال التفقه في الدين و الصبر على النائبة و تقدير المعيشة و قال (ع) من لم يجعل الله له في نفسه واعظا فان مواعظ الناس لن تغنى عنه شيئا و قال (ع) لجابر الجعفي اغتنم من أهل زمانك خمسا ان حضرت لم تعرف و ان غبت لم تفتقد و ان شهدت لم تشاور و ان قلت لم يقبل قولك و ان خطبت لم تتزوج و قال (ع) الحياء و الايمان مقرونان في قرن فاذا ذهب احدهما تبعهما صاحبه و قال لبعض شيعته و قد أراد سفرا فقال (ع) لما قال له اوصني فقال تسيرن سيرا و انت حاف و لا تنزلن عن دابتك ليلا الا و رجلاك في خف و لا تبولن في نفق و لا تنوقن بقلة و لا تشمها حتى تعلم ما هي و لا تشرب من سقاء حتى تعرف ما فيه و لا تسيرن الا مع من تعرف و احذر من لا تعرف و قال (ع) من اعطى الخلق و الرفق كان ذلك سيبلا الى كل شر و بلية الا من عصمه فقد اعطى الخير و الراحة و حسن حاله في دنياه و آخرته و من حرم الخلق و الرفق كان ذلك سيبلا الى كل شر و بلية الا من عصمه الله . (بيان) قرن حبل واحد يشد به. بعيران الخف النعال. النفق الثقب الذي في الارض السقاء القربة.

#### پاورقی

[1] الترى بالضم خيط البناء.

#### تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٢١).

قالَ الإمامُ علىّ بنُ موسَى الرِّضا – عليهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا الْإَمامُ علىّ بنُ موسَى الرِّضا – عليهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللهُ عَبْداً الْأَنوار، للعلامـة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عُيونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشيخ الصَّدوق، الباب٨٥، ج١/ ص٣٠٧).

مؤسّيس مُجتمَع" القائميّية "الثّقافيّ بأصبَهانَ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذي - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابِذة هذه المدينة، الذي قدِ اشتهرَ بشَغفِهِ بأهل بَيت النبيّ (صلواتُ الله عليهم) و لاسيَّما بحضرة الإمام عليّ بن موسَى الرِّضا (عليه السّيلام) و بساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ الله تعالى فرجَهُ الشَّريفَ)؛ و لهذا أسيس مع نظره و درايته، في سَنه بالرّمان (عَجَّلَ الله تعالى فرجَهُ الشَّريفَ)؛ و لهذا أسيس مع نظره و درايته، في سَنه باللهجريّة الشمسيّة (=١٣٨٠ الهجريّة القمسيّة وطريقة لم ينطفِئ مِصباحُها، بل تُتبّع بأقوَى و أحسَنِ مَوقِفٍ كلَّ يوم.

مركز" القائميّة "للتحرِّى الحاسوبيّ – بأصبَهانَ، إيرانَ – قد ابتداً أنشِطتُهُ من سَنَهُ ١٣٨٥ الهجرِّيّة الشمسيّة (=١٤٢٧ الهجريّة القمريّة) تحتّ عناية سماحة آية الله الحاجّ السيّد حسن الإماميّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدة جمع من خِرّيجي الحوزات العلميّة و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، في مجالاتٍ شتّى: دينيّة، ثقافيّة و علميّة...

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التّقلَين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السَّلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشبّاب و عموم الناس إلى التّحرِّى الأدق للمسائل الدّينيّة، تخليف المطالب النّافعة – مكانَ البّلا-تيثِ المبتذلة أو الرّديئة – في المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوتريّة)، تمهيد أرضيّة واسعة جامعة ثقافية على أساس معارف القرآن و أهل البيت عليهم السيلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلّاب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواؤ برام ج العلوم الإسلاميّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشّـبُهات المنتشرة في الجامعة، و...

- مِنها العَدالة الاجتماعيّة: التي يُمكِن نشرها و بثّها بالأجهزة الحديثة متصاعدةً ، على أنّه يُمكِن تسريعُ إبراز المَرافِق و التسهيلاتِ-

في آكناف البلد - و نشرِ الثّقافةِ الاسلاميّة و الإيرانيّة - في أنحاء العالَم - مِن جهةٍ أُخرَى.

- من الأنشطة الواسعة للمركز:

الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كتب، كتيبة، نشرة شهريّة، مع إقامة مسابقات القِراءة

ب) إنتاجُ مئات أجهز أُ تحقيقيّة و مكتبية، قابلة للتشغيل في الحاسوب و المحمول

ج) إنتاج المَعارض ثُـُلاثيّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الدينيّة، السياحيّة و...

د) إبداع الموقع الانترنتي" القائميّة "www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ أُخرَ

ه) إنتاج المُنتَجات العرضيّة، الخطابات و... للعرض في القنوات القمريّة

و) الإطلاق و الدَّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيّة، الاخلاقيّة و الاعتقاديّة (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢۴)

ز) ترسيم النظام التلقائي و اليدوي للبلوتوث، ويب كشك، و الرّسائل القصيرة SMS

ح) التعاون الفخرى مع عشراتِ مراكزَ طبيعيّة و اعتباريّة، منها بيوت الآيات العِظام، الحوزات العلميّة، الجوامع، الأماكن الدينيّة كمسجد جَمكرانَ و...

ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفيذ مشروع" ما قبلَ المدرسة "الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِكين في الجلسة

ى) إقامهٔ دورات تعليميّهٔ عموميّهٔ و دورات تربيهٔ المربّى (حضوراً و افتراضاً) طيلهٔ السَّنَهُ

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيّد/ "ما بينَ شارع "پنج رَمَضان "ومُفترَق "وفائي/"بناية "القائميّة "

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجريّة الشمسيّة (=١٤٢٧ الهجرية القمريّة)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهويّة الوطتيّة: ١٠٨٤٠١٥٢٠٢۶

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المَتجَر الانترنتي: www.eslamshop.com

الهاتف: ۲۵-۲۳۵۷۰۲۳ (۲۰۹۸۳۱۱)

الفاكس: ٢٣٥٧٠٢٢ (٣١١٠)

مكتب طهرانَ ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۲۲۰)

التّـجاريّـهٔ و المَبيعات ١٠٩٠٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (١٣١١)

#### ملاحظة هامّة:

الميزانيّة الحاليّة لهذا المركز، شَعبيّة، تبرّعيّة، غير حكوميّة، و غير ربحيّة، اقتُنِيَت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنّها لا تُوافِي الحجمَ المتزايد و المتسّعَ للامور الدّيتيّة و العلميّة الحاليّة و مشاريع التوسعة الثّقافيّة؛ لهذا فقد ترجَّى هذا المركزُ صاحِبَ هذا البيتِ (المُسمَّى بالقائميّة) و مع ذلك، يرجو مِن جانب سماحة بقيّة الله الأعظم (عَجَّلَ الله تعالى فرَجَهُ الشَّريفَ) أن يُوفِّقَ الكلَّ توفيقاً متزائداً لإعانتهم – في حدّ التّمكّن لكلّ احدٍ منهم – إيّانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاءَ الله تعالى؛ و الله وليّ التوفيق.

